# الواسطة بين اكحق واكخلق

لشيخ الإسلام: ابن تيمية (محمه الله)

محمد بن جميل نرينو

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### <u> تمهيد :</u>

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد : فإن موضوع الواسطة بين الحق والخلق بحث خطير ، جهله أكثر المسلمين – ويا للأسف – فكان من نتيجة ذلك هذا الذي نعاني ، بعدما حرمنا نصر الله سبحانه وتعالى ، وتأييده الذي وعدنا به إذا ما لجأنا إليه واتبعنا شرعه فقال :-

(وكَانَ حَقّاً عَلَيْنا مَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)

(إِنْ تُنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثِيِّتُ أَقْدَامَكُمْ)

(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)

(ولا بَهِنُوا وَلا تَحْزَرُوا وَأَشُدُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُدْ مُؤْمِنِينَ)

وقد انقسم الناس في فهم الواسطة بين الحق والخلق (أي بين الله تعالى وبين عباده) إلى ثلاث طوائف :-

1- من أنكر كون الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه واسطة - وحده - لتعليم الشريعة ، وأدعوا - ويا هول ما ادعوا - إن هذه الشريعة للعوام ، وراحوا يسمونها علم الظاهر ، واعتمدوا في عبادتهم على أوهام وخرافات أطلقوا عليها علم الباطن ، وسموه (كشفاً) وما هو في الحقيقة إلا وسواس أبليسية ووسائط شيطانية مخالفة لأبسط مبادئ الإسلام وشعارهم في ذلك (حدثتي قلبي عن ربي) .

وهم في ذلك يسخرون من علماء الشريعة ، ويعينون عليهم لأنهم يأخذون علمهم ميتاً عن ميت .

أما هم فإنهم يأخذون العلم مباشرة عن الحي القيوم ، ففتنوا بذلك كثيراً من العامة وأضلوهم ، وارتكبوا من المخالفات الشرعية ما هو مسجل في كتبهم مما دعا العلماء إلى تكفيرهم وسفك دمائهم بسبب ارتدادهم ، جاهلين أو متجاهلين المبدأ الأول من الشريعة وهو أن من عبدالله تعالى بغير ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر

لا محالة لقوله تعالى : (فَلاوَرَ إِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مُ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي اللهُ مُحَالِمة لقوله تعالى : (فَلاوَرَ إِلَى لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مُ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وهكذا زين لهم الشيطان أعمالهم بمحاربة العلم وإطفاء نوره ، فساروا في ظلمات بعضها فوق بعض ، وانصرفوا إلى أهوائهم وخيالاتهم يتعبدون الله بها ، وهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن: (قَلْ هَلْ نَبِّكُ مُ مِاللَّحْسَرِينَ أَعْمَالاً \* الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُ مُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَ وهُم يُعْسَبُونَ أَنْهُ مُ يُحْسَبُونَ أَنْهُ مُ يُحْسِبُونَ صَنّعاً \* أُولِئك الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّاتِ مِنْ إِللَّهُ مُ يُحْسَبُونَ أَنْهُ مُ يُحْسِبُونَ صَنْعاً \* أُولِئك الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّاتِ مِنْ إِللَّهُ مُ وَلَقَائِهِ فَحَيِطَتُ أَعْمَالُهُ مُ فَلا نُقيد مُ لَهُ مُ يُوم الْفِيامَةِ وَنَهُ اللَّهُ مُ فَلا نُقيد مُ لَهُ مُؤْم الْفِيامَةِ وَنَهُ اللَّهُ مَا اللهُ مُ فَلا نُقيد مُ لَهُ مُؤْم الْفِيامَةِ وَنَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللهُ مُؤْم الْفِيامَةِ وَنَهُ اللَّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُؤْم اللهُ اللهُ

وقد انقسمت هذه الطائفة إلى عدة فرق وطرق يحارب بعضها بعضاً بسبب بعدها عن الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، وجميع هذه الفرق في النار كما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي : من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي) .

2- ومنهم من بالغ في هذه الواسطة ، وفهمها فهما خاطئاً ، وحملها ما لا تحمل ، فاتخذ من ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين وسائط ، معتقداً أن الله سبحانه لا يقبل من عباده عملاً إلا إذا جاؤوا إليه بهؤلاء الوسطاء ليكونوا لهم وسيلة عنده ، تعالى عما يقولون علواً كبيراً ، فقد وصفوه - والعياذ بالله - بما يأبى أن يوصف به حتى الملوك المستبدون الظالمون الذين وضعوا على أبوابهم الحجاب فلا يدخل عليهم إلا من له واسطة .

فأين هذا الاعتقاد من قوله سبحانه: (وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِبِكُ أُجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَأَيْنُ هَذَا الاعتقاد من قوله سبحانه: (وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي فَلِي أُجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُ مُ يَرْشُدُونَ)

وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن الواسطة الوحيدة للوصول إليه تعالى هي الإيمان إيماناً صحيحاً ، ثم عبادته بما شرع ، وقد قدمت هذه الآية العبادة على الإيمان لتنبيه الناس إلى أهمية العمل الصالح ، وأنه الشرط الضروري ، للفوز برضا الله والحصول على جنته

وقد ذكر سبحانه الوسيطة في القرآن ويريد بها الطاعات ، وهي الواسطة الوحيدة التي تقر بك إليه ، وتفتح لك أبواب رحمته وتدخلك جنته: (يَا أَيَّا الّذِينَ آمُنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَابْتَغُوا إِلَيهِ الْوَسِيلة وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُ مُ تُفْلِحُونَ) .

وقد استهزأ تعالى بالمغفلين الجاهلين الذين يتخذون من عبادة الصالحين وسيلة ، وهم أنفسهم بحاجة إلى هذه الوسيلة ، وهي الطاعة التي تقربهم إلى الله ، ولا سبيل لهم إليه بغيرها كما جاء في قوله تعالى : (أُولِكُ الَّذِنِ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى مَرِّهِمُ الْوَسِيلَة أَيْهُمُ اللهُ وَيَحْالُونَ عَذَا بَهُ إِلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومن المؤسف أن هؤلاء المغفلين راحوا يعتمدون على ذوات هؤلاء الوسائط ، مما أغراهم بإهمال الصالحات وارتكاب المحرمات ، الأمر الذي سبب انحطاط المسلمين الذين نسوا أو تناسوا قوله تعالى يخاطب رسوله ، وهو سيد ولد آدم : (قُلُ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي مَعْاً وَلا ضَرّاً إِلّاً مَا شَاءَ اللّهُ)

وقوله صلى الله عليه وسلم لابنته وريحانة قلبه: (يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً).

وقوله صلى الله عليه و سلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).

ولم لم يكن في النصوص على عدم جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين ، غير توسل عمر بن الخطاب بدعاء العباس ، وتركه التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لكفى في الرد على هذا الفريق ، وما أحسن ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله: (وأكره أن يسأل الله إلا بالله) كما في الدار المختار وغيره من كتب الحنفية ، ولو جاز اتخاذ الواسطة إلى الله بذوات من ذكرنا ، لجاءت أدعية القرآن والحديث – وما أكثرها – مقرونة بالتوسل بذاتهم .

3- ومن المسلمين من فهم هذه الواسطة بين الحق والخلق أنها الرسالة ، وهي تبليغ وتعليم وتربية ، وأدرك علو شأنها ومبلغ حاجة البشرية إليها ، فسارعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذونه الواسطة الكبرى والوسيلة العظمى لتلقى الشريعة والاستضاءة بنور

الوحي ، فيتدارسون سيرته وسنته كما يتدارسون القرآن ، شعارهم في ذلك نداء الله سبحانه وتعالى : (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ مَرَسُولُنَا يُبِيِّنُ لَكُمْ صَعْرِهَا مِمَّا كُنْتُمْ تُحْفُونَ مِنَ اللهِ وَمُرَّوَكَا بُيِّنِ لَكُمْ حَرْمِ اللهِ وَمُرْوَكِتَابُ مُبِينٌ اللهِ وَمُرْوَكِتَابُ مُبِينًا اللهِ وَمُرْوَكِتَابُ مُبِينًا اللهِ وَمُرْوَاللهِ وَاللهِ وَلِي اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَالللهِ وَاللّهِ وَالللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ

هذه الفرقة هي الناجية التي ذكرت في الحديث السابق وبشرت بالجنة ، ومن المؤلم أن طريق هذه الطائفة مملوء بالأشواك والعقبات ، لأن الإسلام الصحيح أصبح غريباً ، وقد بعد عنه المسلمون – أغلب المسلمون – واستعاضوا عنه بالبدع والأوهام .

وهذا البلاء قديم ، ودور المصلحين فيه شاق وخطير ، قال عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه : (أننا نعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله تعالى ، قد فني فيه الكبير ، وشاب الصغير ، وهاجر الأعرابي ، يحسبونه ديناً ، وليس هو عند الله بدين) .

ولا يدع في ذلك ، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غربة الدين فقال : (بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبي للغرباء) .

وقال صلى الله عليه وسلم: (طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس). وقال صلى الله عليه وسلم: بعدما قيل له من الغرباء ؟

(أناس صالحون ، في أناس سوء كثير منه يعصيهم أكثر ممن يطيعهم) .

فلتعمل هذه الطائفة في دروب الإصلاح ، ولتحمل مصباح التجديد حتى يستيقظ المسلمون ويرجعوا إلى الإسلام الصحيح ، ولنقل للمعارضين المخربين ما قاله الله سبحانه لأقرانهم :

(ومًا لَنَا أَلَّا سُوكَ لَا عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعَلَى اللَّهِ فَلْيُوكَ لِالْمُوكِ لُونَ). والآن ندع الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشرح هذه الواسطة في رسالته القيمة: (الواسطة بين الحق والخلق) وهي جديرة أن تكتب بماء الذهب ويتدارسها المسلمون بإمعان وتدبر ليستيقظوا من نومهم ويأخذوا بأسباب القوة والنصر والمجد، تاركين الارتماء على قبور الأنبياء والصالحين، والتمسح بأعتابهم بخشوع وذلة، وصل الله على سيدنا محمد معلم الخير، وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

محمد بن جميل زينو

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آلله خير أما يشركون . أما بعد فهذه رسالة في رجلين تناظرا فقال أحدهما لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك .

#### الرسالة وساطة تبليغ:

الجواب: الحمد الله رب العالمين ، إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق ، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه ، وما أعده لأوليائه من كرامته ، وما وعد به أعداءه من عذابه ، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الح سنى ، وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى عباده .

فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ، ويكرمهم في الدنيا والآخرة .

وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم على ربهم ضالون محجوبون ، قال الله تعالى : زيا نبي آدم إِمَّا يَأْتِينَّكُ مُرسُلُ مِنْكُ مُنكُ مُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُ مُ آيَاتِي فَمَنِ النَّى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِ مُ وَلا هُمْ يَحْزَبُونَ \* وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكُبْرُوا عَنْمَا أُولِئكَ أَصْحَابُ النَّامِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .

وقال تعالى: (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُ مُرمِّي هُدى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاي فَلاَيضِلُّ وَلاَ يَشْقَى ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَتَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿ قَالَ مَرَبِّ لِمَحَشَرُ يَتِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً ﴿ وَقَالَ كَذَلِكَ أَتُنْكَ أَيَّا لَا الْمَا الْمَا الْمُؤْمِرُ تُنْسَى) فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِرُ تُنْسَى)

قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرآ وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة) وقال الله تعالى عن أهل النار: (تَكَادُ تُمَيَّنُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَنْ حُسَأَلُهُ مُ خَزَبَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمُ كَنْ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَنْ حُسَأَلُهُ مُ خَزَبَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمُ كَذِيرٌ \* قَالُوا بَكَى قَدْ جَاءَا كَذِيرٌ فَكَذَبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللهُ مِنْ شَيْء إِنْ أَتُسُمُ إِلَّا فِي ضَلالٍ لَا يَهِي ) .

وقال الله تعالى : (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَّدَ مَرُمَراً حَثَى إِذَا جَاءُوهَا فَتِحَتْ أَبِوَا بَهَا وَقَالَ لَهُ مُ خَرَبَتُهَا أَ لَـمُ كَأْتِكُ مُرْسُلُ مِنْكُ مُنْكُ مُنْكُ مُنْكُ مُنْكُونَ عَلَيْكُ مُ آيَاتِ مِرَّبِكُ مُ وَيُنْذِيرُ وَيَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُ مُ وَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَ الْمِكَافِرِينَ ) .

وقال تعالى: (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِنَّا مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْرَجُ نَرَّون \* وَالَّذِينَ كَذَّبُوا يِآيَا تَقَايِمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) .

وقال تعالى: (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيِ مَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعَيلَ وَالْمَيْقُوبَ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيِ مَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعَ وَيَعْقُوبَ وَالْمَالُونَ وَسَكُيْمَانَ وَآثَيْنَا دَاوُدَ نَرَبُّومِ اللَّهُ وَمَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُ مُ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَرُسُلًا لَهُ مُوسَى تَكُيْلِيماً ). ومثل هذا في القرآن كثير .

وهذا ما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى ، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره ، قال تعالى : (الله يُصطفي مِنَ الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره ، قال تعالى : (الله يصطفي مِنَ الْكَلاِيَكَةُ مُسُلاً وَمِنَ النّاسِ إِنَّ الله سَمِيعُ بَصِيلٌ . ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافو بإجماع أهل الملل . والسور التي أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذات (آلر) و (حم) و (طس) ونحو ذلك هي متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر .

وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا ، قال الله تعالى : (وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِمَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنَّ جُنْدَمَا لَهُمُ الْعَالِبُونَ ﴾ .

وقال تعالى : (إِنَّا لَنْنَصُرُ مُسُلَّنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ)

فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها كما قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ مَسُولٍ إِنَّا لِيُطَاعَ بِإِدْنِ اللَّه)

وقال تعالى : (مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)

وقال تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُ مُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُ مُ اللَّهُ)

وقال تعالى : (فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَنَهُرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَآتَبَعُوا النُّورِ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُـ مُ الْمُفْلِحُونَ ) .

وقال تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيُؤْمَ الْآخِرَ وَذَكَ رَاللَّهَ كَثِيرًا) .

### الرسل لا يجلبون النفع:

وقالت طائفة من السلف : أقوام يدعون المسيح والعزيز والملائكة ، فبين الله أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ، وأنهم يتقربون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه .

وقال تعالى : (مَا كَانَ كِبْشَرِ أَنْ يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَا تَعَالَى : (مَا كَانَ كَبْشَرُ أَنْ يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُ دُّ تَدْرُسُونَ \* وَلاَ يَأْمُرَكُ دُ أَنْ تَتَخِذُوا الْمَكِنْ كَوْنُ الْكِنْ الْمُحَدُّولَ الْمُعَالِقُونَ الْمُحَدِّمِ اللهُ وَلِمَا كُنْتُ دُولاً اللهُ ا

فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر ، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم يسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب ، وهداية القلوب ، وتفريج الكروب ، وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين .

ولقد قال تعالى : (وَقَالُوا اَتَّحَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سَبْحَانَهُ بَلْ عَبِادٌ مُكْرَمُونَ \* لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* وَقَالُوا اَتَّحَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سَبْحَانَهُ بَلْ عَبِادٌ مُكْرَمُونَ \* لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْمَلُونَ إِلَّا لِمَنِ الرَّيْضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ \* وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ وَلَا يَسْفِعُونَ إِلَّا لِمَنِ الرَّعْضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ \* وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ وَلَا يَعْفُونَ إِلَّا لِمَنِ الرَّيْضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ \* وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنِ الرَّيْضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ \* وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنِ الْمَرْفَقِي وَالْمُولِينَ \* وَمُنْ عَلَى مُعْلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ \* فَو مَنْ عَلَالْ مُعْمَلُونَ مُلْكُونَ مُعْمُونَ إِلّهُ مِنْ مُنْ خَشْيَتِهُ مُشْفِقُونَ \* فَعُلْقُولُ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهُ مُسْتُولُونَ مُنْ اللّهُ مُنْ عَلْكُ مُنْ مُنْ خَلْكُ مُعْمَلُونَ مُنْ الْمُعْمُونَ الْمُؤْمِنَ وَلِي مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ عَلْكُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْفُولُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

وقال تعالَى : (أَنْ يَسْتُنْكِفِ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا الْمَلاَثِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتُنْكِفُ عَنْ عِبَادِتِهِ وَيَسْتَكُبِنْ فَسَيَحْشُرُهُ مُ إَلِيهِ جَمِيعاً) .

وقال تعالى: (وَقَالُوا اَتَحَدُ الرَّحْمَنُ وَلَداً \* لَقَدْ جِنْتُ مْ شَيْئاً إِدَّا \* تَكَادُ السَّمَاوَاتُ بَيْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْسَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْأَرْضِ إِلَّا آتِي الْجَبَالُ هَدَّا \* إَنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الْجَبَالُ هَدَّا \* اللَّهُ مَا عُدُا مُعْدَا مُعْدَا مُعْدَا مُ وَعَدَّهُ مُ عَدَّا \* وَكُلُّهُ مُ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنْ إِذَا ﴾ .

وقال تعالى : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُ مُ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلا عِشْفَعَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُسَبُّونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّلُوَاتِ وَلا فِي الْأَمْنُ صَسَّبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) .

وقال تعالى : (وَكَمْ مِنْ مَلَكُ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُعْنِي شَفَاعَتُهُ مُ شَيْئًا إِنَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى) . وقال الله تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِنَّا بِإِذْنِهِ) .

وقال تعالى : (وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاكَاشِفَ لَهُ إِنَّا هُو وَإِنْ يُرِدْكَ بِحَيْرِ فَلا مرَادَّ لِفَصْلِهِ) .

وقال الله تعالى : (وَكَنِ سَأَلْتُهُ مُنُ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْ ضَ كَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلُ أَفُر أَنْتُ مُمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَمَا دَنِي اللَّهِ إِنْ أَمَا دَنِي اللَّهُ عِلْهُ مُنَّ مُسْكِاتُ مَرَحْمَةِ هِلْ هُنَّ مُسْكِاتُ مَرَحْمَةِ هِلْهُ هُنَّ مُسْكِاتُ مُرَحْمَةٍ هِلْ هُنَّ مُسْكِاتُ مُرَحْمَةٍ هِلْ هُنَّ مُسْكِكَاتُ مُرَحْمَةٍ هُلْ حَسْبِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَالْمَنْ وَالْمَالِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَلْوَ عُلَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّ

ومثل هذا في القرآن كثير.

#### العلماء ورثة الأنبياء:

ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين ، فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب في ذلك .

وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة وإن تنازعوا في شئ ردوه إلى الله والرسول ، اذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق ، بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وإفر).

ومن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه ، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله ، كما أن الوسائط عند الملوك يسألو ن الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم ، والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك ، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج ، فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وهؤلاء مشبهون لله شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أنداداً .

#### أنواع الوسائط المردودة:

وفي القرآن الكريم من الرد على هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوى ، فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة .

الوجه الأول: إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه ، ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر ، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير ، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن ال حاجات ، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين .

الوجه الثاني: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه ، فلابد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه ، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل ، قال الله تعالى : (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ مَرَعَمْتُ مُنِ دُونِ اللَّهُ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَمَرَة فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَمْضِ وَمَا لَهُ مُ فِيهِمَا مِنْ شَعِلَ وَمَا لَهُ مُنْهُمُ مُنْ ظَهِيرٍ) .

وقال تعالى : (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَـمْ تَكْخِرْ وَلَداً وَلَـمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيَّ مِنَ الدُّلِّ وَكَبِّرْهُ كَتْشِيراً) .

وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه فهو الغني عن كل ما سواه ، وكل ما سواه فقير إليه ، بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك ، والله تعالى ليس له شريك في الملك ، بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير .

والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج ، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه أو من يدل بحيث يكون يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته ، إما لما حصل في قلبه ن كلام الناصح الواعظ المشير ، وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه ، والله تعالى هو ربكل شئ ومليكه ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض : فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك ، فهو الذي خلق ذلك كله ، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعى الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة .

لا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده ، أو يعلمه ما لم يكن يعلم ، أو من يرجوه الرب ويخافه .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقولن أحدكم اللهم أغفر لي أن شئت ، اللهم أرحمني إن شئت ، ولكن ليعزم المسألة فإنه لا مكره له) .

والشفعاء الذين يشفعون عنده : لا يشفعون إلا بإذنه ، كمال قال : (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بإِذْنِهِ) .

وقال الله تعالى : (وَلا يَشْفَعُونَ إِنَّا لِمَن الرَّئْضَى) .

وقال الله تعالى: (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ نَرَعَمْتُ مْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لاَ يُمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَمَرَةً فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَمْرُضِ وَمَا لَهُ مُ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُ مُ مِنْ ظَهِي \* وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) .

فبين أن كل من دُعي من دونه : ليس له ملك ولا شرك في الملك ولا هو ظهير ، وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له .

وهذا بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك ، وقد يكون شريكاً لهم في الملك ، وقد يكون مظاهراً لهم معاوناً لهم على ملكهم .

وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم ، والم لك يقبل شفاعتهم تارة بحاجته اليهم ، وتارة لخوف منهم ، وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم وإنعامهم عليه ، حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته ، لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة والى الولد ، حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك ، ويقبل شفاعة مملوكة ، فإذا لم يقبل شفا عته يخاف أن لا يطيعه ، أو أن يسعى في ضرره ، وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس ، فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة ، والله تعالى لا يرجو أحداً ، ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد ، بل هو الغني ، قال الله تعالى : (ألا إِنَالَه مَنْ في السَّ مَاوَات ومَنْ في اللَّمْ ض ومَا يَسِّعُ الذين يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرُكَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ والله عالى : (قَالُوا اللهُ وَلا اللهُ والله عالى : (قَالُوا اللهُ وَلا اللهُ وَ

والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعدونه من الشفاعة .

قال الله تعالى : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ مُ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاؤُمًا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَشِبُّونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَمْنُ ضِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

وقال تعالى : (فَلُولا تَصَرَهُ مُ الَّذِينَ التَّحَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَاناً الْهَةَ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُ مُ وَذَلِكَ إِفْكُهُ مُ وَمَرَ اكَانُوا عَنْهُ مُ وَذَلِكَ إِفْكُهُ مُ وَمَرَ

وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: (مَا مَعْبُدُهُ مُ إِنَّا لِيُقَرِّبُومًا إِلَى اللَّهِ مَرْلُفَى).

قال الله تعالى: (وَلا يَأْمُرَكُ مُ أَنْ تَتَخِذُوا الْمَلاهِكَ قَوَالنَّبِينَ أَمْرَهَا بِالْأَيْأُمُرُكُ مُ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَتُتُ مُ مُثُلِّمُونَ).

# الشفاعة الباطلة والصحيحة:

قال الله تعالى: (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ مَرَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَيَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَعْوِيلاً \* أُولِئك الَّذِينَ كَانُ مَعْدُورِ اللهِ اللهُ ا

فأخبر أن ما يُدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله ، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ، ويتقربون إليه ، فهو سبحانه قد نفى ما للملائكة والأنبياء إلا الشفاعة بإذنه ، والشفاعة هي الدعاء ، ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك . لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في ذلك ، فلا يشفع شفاعة نُهي عنها ، كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة .

قال تعالى : (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَعْفِرُ وَاللَّمُسْرِكِينَ وَلَوْكَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ مُ أَنْهُمُ وَاللَّمُسْرِكِينَ وَلَوْكَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ مُ أَنْهُمُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى في حق المنافقين: (سَوَاءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَعْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَعْفِرْ لَهُمْ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لا عَلَيْهِمْ أَسْتَعْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَعْفِرْ لَهُمْ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لا عَهْدِي الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ).

وقد ثبت في الصحيح أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهُ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِدُويَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ).

وقوله تعالى : (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْهُ مُمَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى فَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَمَ سُولِهِ وَمَا تُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) .

وقد قال تعالى: (ادْعُوا مرَّبُكُمْ تَضَرُّعا وَخُفْية إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) - في الدعاء - ، ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله مثل: أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم ، أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك ، أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان .

فالشفيع هو الذي أذن الله له في الشفاعة: وشفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان، ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه، فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك، كما قال نوح عليه السلام: (إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَ مُ الْحَاكِمِينَ).

قال الله تعالى: (قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ أَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَسَكُونَ مِنَ الْعَالِينَ \* قَالَ مَرَبِّ إِنِي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا لَيسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَعْفِنْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْعَاسِرِينَ) .

وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع ، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته ، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة ، فهو الذي خلق السبب والمسبب ، والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى .

#### مقدار الأسباب:

وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك (1) في التوحيد ، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل ، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع (2) بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى ، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء الله .

#### الدعاء المشروع والشفاعة:

والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى ، فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ، ويطلبون منه الدعاء ، بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه ، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء ، ومحمد صلى الله عليه وسلم ، وهو سيد الشفعاء ، وله شفاعات يختص بها ، ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا عليّ فإنه من صلى عليّ صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون ذلك العبد ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة) .

(وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه ، يا أخي لا تنسني من دعائك) .

فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن تدعو له ، ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم ، بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليها مع أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم في كل ما يعلمونه ، فإنه قد صح عنه أنه قال : ( من دعا إلى هدى كان له من

<sup>(1)</sup> وذلك إذا اعتقد أن هذه الأسباب تؤثر بنفسها دون أن ينظر إلى مسبب الأسباب وهو الله .

<sup>(2)</sup> يجب على المؤمن الأخذ بالأسباب المشروعة والتوكل على الله لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل (أعقلها وتوكل).

الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً ) .

وهو داعي الأمة إلى كل هدى فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه ، وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله يصلي على أحدهم عشراً ، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له ، فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه ، وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه . وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : (ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكّلَ الله به ملكاً كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكّلُ به آمين ولك مثل ذلك ) .

وفي حديث آخر: (أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب).

فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له ، وإن كان الداعي دون المدعو له ، فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له ، فمن قال لغيره أدع لي وقصد انتفاعهما جميعاً بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقهى ، فهو نبه المسئول وأشار عليه بما ينفعهما .

والمسئول فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى ، فيُثاب المأمور على فعله ، والآمر أيضاً يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه ، لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد كما قال الله تعالى : (وَاسْتَعُفِيْ لَدُتْكِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) .

فأمره بالاستغفار ثم قال : (وَكُوْ أَنْهُ مُ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُ مُ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَّالَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَال

فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول لهم إذ ذاك مما أمر به الرسول حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ولم يأمر الله مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً شيئاً لم يأمر الله المخلوق به ، بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب ، ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة إلى الله ، وصلاح لفاعله وحسنة فيه ، وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه وإنعامه عليه ، بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيمان .

والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات ، وكلما ازداد العبد عملاً للخير ازداد إيمانه ، هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله تعالى : (صِرَاطَالَّذِينَ أَعَمْتَ عَلَيْهِمْ) .

وفي قوله تعالى : (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَـ مَ اللَّهُ عَلَيْهِـ مْ) .

#### نعم الدنيا والدين:

بل نعم الدنيا بدون الدين هل من نعمة أم لا ؟

فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم .

والتحقيق أنها نعمة من وجه ، وإن لم يكن نعمة تامة من وجه ، وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب ، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين ، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير ، والقدرية عربه المسالحة للضدين فقط ، والمقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق ، إما واجباً أو مستحباً ، فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك ، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟

بل حرم على العبد أن عيال العبد ماله إلا عند الضرورة ، وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور ، فهذا يثاب على ذلك ، وإن كان قصده حصول مطلوبة من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتى .

ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط ، بل قد نهى عنه إذ هذا السؤال محض للمخ لوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته ، والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه ويأمرنا أن نحسن إلى عباده . وإذا لم يقصد لا هذا ولا هذا فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه وهو الصلاة ، ولا قصد الإحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة ، وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال ، لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه ، ألا ترى أنه قال في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون .

وان كان الاسترقاء جائزاً ، وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع .

#### الوسائط والشرك:

والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك ، بل هذا دين المشركين عبادة الأوثان كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين

، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله (3) وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى ، حيث قال : (اَتُحَذُوا أَحْبَامَ هُ مُ وَمَهُ هُبَالَهُ مُ أَمْرِبَا بِأَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مُرْبَدَ مُ وَمَهُ هُبَالَهُ مُ أَمْرِبَا بِأَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبَدَ مَ وَمَا أُمِرُ وَالْهِا وَاحْ دَالْا إِلَهَ إِلَّا هُو اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبَدَ مَ وَمَا أُمِرُ وَا إِلَهَ أَوْلِ وَاللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبَدَ مَ وَمَا أُمِرُ وَا إِلَهَ أَوْلِ وَاللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبَدَ مَ وَمَا أُمِرُ وَا إِلَهَ أَوْلِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبَدَ مَ وَمَا أُمْرُوا إِلَهَا وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبَدَ مَا أُمِنْ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مُرْبَدَ وَمَا أُمْرِهُ وَا إِلَهَا وَاللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مُرْبَعُ وَمَا أُمْرِهُ وَالْمَالِقُ وَاللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبُوا إِلّهُ اللّهِ وَالْمَالِقِ وَاللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مُرْبَعُ وَمَا أُمْرِهُ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَنْ مُنْ وَمِنْ اللّهِ وَالْمَالِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَمُومُ مُنْكُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَمُنْ مُ وَمَنْهُ مُ وَمَرُهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقال تعالى : (وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِبِتُ أُحِيبُ دَعُوهُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا مِي لَعَلَّهُ مُّ وَقَالَ تَعَالَى : (وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي فَرَبِبُ أُحِيبُ دَعُوهُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا مِي لَعَلَّهُ مُ

أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي ، وليؤمنوا بي أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع .

وقال تعالى : (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ \* وَإِلَى رَبِّكَ طَعَرْغَبْ) .

وقال تعالى : (وَإِذَا مَسَّكُ مُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ صَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِنَّا إِيَّاهُ) .

وقال تعالى : (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَّ وَيَجْعَلُكُ مُ خُلَفًا وَالْأَمْنُ ض

وقال تعالى : (يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْرُضَكُلَّ يُؤْمِ هُوَ فِي شَأْن) .

وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ، ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه .

## الخشية لله وحده:

قال تعالى : (فَلاَتَحْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ وَلاَ تَشْتَرُوا بِالْمَاتِي تَشَاً قَلِيلاً ) .

وقال تعالى : (إَنَّمَا دَلِكُ مُ الشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَحَافُوهُ مُ وَخَافُون إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) .

وقال تعالى : (أَلَـدْ مَرَ إَلِى الَّذِينَ قِيلَ لَهُـدْ كُفُّوا أَيدِيَكُـدُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِـمُ الْقِيَّالُ إِذَا فَرِيقُ مِنْهُـمْ يَحْشَوْنَ النَّاسَ كَحَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ) .

وقال تعالى : (إِنْمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآثَى الزَّكَاةَ وَكَـمْ يَحْشَ إِنَّا اللَّهَ ) .

<sup>(3)</sup> قال تعالى : (وَالَّذِينَ اَتَّحَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبُدُهُ مُ إِلَّا لِيُقَرِّبُومَا إِلَى اللَّهِ مَرُلُفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مُنْ اللَّهِ مُ فَيِهِ مَا هُمُ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مُنْ اللَّهَ مَا هُمُ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوكَ أَذِبُّ كَفَامِنُ ) .

وقال تعالى : (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَمَرَسُولَهُ وَيَحْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُدُ فَأُولَئِكَ هُـدُ الْفَائِرُونَ) .

فبين أن الطاعة لله ورسوله ، وأما الخشية فلله وحده .

قال تعالى: (وَلَوْ أَنَهُ مُرَضُوا مَا آثَاهُ مُ اللَّهُ وَمَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَمَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ) ونظيره قوله تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُ مُ فَاحْشُوْهُ مُ فَزَرَ دَهُ مُ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَظيره قوله تعالى : (الَّذِينَ قَالَ لَهُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُ مُ فَاحْشُوهُ مُ فَزَرَ دَهُ مُ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ .

#### الرسول يحقق التوجيد:

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله ، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بكمال المحبة والتعظيم والإجلا ل والإكرام والرجاء والخوف حتى قال لهم : (لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد).

(وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده) .

وقال: (من حلف بغير الله فقد أشرك).

وقال لابن عباس (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جف القلم بما أنت لاق ، فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشئ كتبه الله لك ، ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشئ كتبه الله عليك).

وقال أيضاً ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ، فإنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله) .

وقال: ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد).

وقال : ( لا تتخذوا قبري عبداً ، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم) .

وقال في مرضه: ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . يُحذر ما صنعوا .

قالت عائشة رضى الله عنها: (ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يُتخذ مسجداً)

ومع علم المؤمن أن الله رب كل شئ ومليكه ، فإنه لا يُنكر ما خلقه الله من الأسباب ، كما جعل المطر سبباً لإنباب النبات .

قال الله تعالى : (وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) .

وكما جعل الشمس والقمر سبباً لما يخلقه بهما ، وكما جعل الشفاعة والدعاء سبباً لما يقضيه بذلك مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت ، فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها ويثيب عليه .

#### الأسباب المشروعة وغير المشروعة:

لكن ينبغي أن يُرف في الأسباب ثلاثة أمور:-

أحدهما: أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب ، بل لا بد معه من أسباب أخر ، ومع هذا فلها موانع ، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود وهو سبحانه ما شاء كان ، وإن لم يشأ الهاس ، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله .

الثاني : أن لا يجوز أن يعتقد أن الشئ سبب إلا بعلم ، فمن أثبت شيئاً بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلاً ، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع الباء وحصول النعماء .

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال : (إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به البخيل) .

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شئ سبباً إلا أن تكون مشروعة ، فإن العبادات مبناها على التوقيف ، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره ، وإن ظن أن ذلك سبب في حصوله بعض أغراضه ، وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وإن ظن ذلك ، فإن الشياطين قد تُعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك ، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان ، فلا يحل له ذلك ، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به ، إذ الرسول صل ى الله عليه وسلم بُعث بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فما أمر الله به فمصلحته راجحة ، وما نهى عنه فمفسدته راجحة ، وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الوريقات .. والله أعلم ؛؛

# لا تدعوا مع الله أحداً

متخشعاً في ذلة العبد قولوا لمن يدعو سوى الرحمن يا داعياً غير الإله ألا ائتد إن الدعاء عبادة الرحمن أنسيت أنك عبده وفقيره ودعاؤه قد جاء في القرآن الله أقرب من دعوت لكربه وهو المجيب بلا توسط ثان هل جاء دعوى غيره في سنة ؟ أم أنت في تابع الشيطان ؟ فلتأتينا بسواطع البرهان إن كنت فيما تدعيه على هدى يتقربون به كذى الأوثان والله ما دعت الصحابة غيره شركاً ، وفروا منه للإيمان لكن هذا الفعل كان لديهمو بل بالتقى والبر والإحسان ليس التوسل والتقرب بالهوى هذا كتاب الله يفصل بيننا : توسلوا بفلان هل جاء فيه

وإذا فطنت فإنه نوعان (4) .

?

إن التوسل في الكتاب لواضح

<sup>.</sup> توسل المؤمنين : بطاعة الله وأسمائه والعمل الصالح . -1

<sup>2-</sup> توسل المشركين: بدعائهم لأوليائهم الممثلة في الأصنام.